# \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

مِنْ فَضَائِلٍ

الْخُكَارِ الصَّبِّاحِ وَالْسِّاءِ

دیکتوں ا<mark>ٔحمد مصطفی متولی</mark>

#### مُقدِّمَةُ

الحمدُ لله الَّذِي لا رافعَ لما وَضَعَ، ولا واضِعَ لما رفع، ولا مانِع لما أعْطَى ولا مُعْطِى لما منَع، ولا قاطعَ لما وَصَل ولا وَاصِل لما قَطَعَ، فسبحانَهُ من مُدَبِّر عظيم، وإله حكِيم رحيم، فَبِحكْمتِه وقعَ الضررُ وبرحمته نَفَع، أَحْمَدُه على جميع أَفْعَاله، وأَشْكُرُه على واسِع إفضالِه، وأشْهد أنْ لا إِله إلاَّ الله وحْدَه لا شريكَ له أحْكَمَ ما شَرَعَ وأبْدَعَ ما صَنَع، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه أرْسلَه والْكُفْرُ قد عَلا وارتفع، وصالَ واجْتمع، فأهْبَطُه من عَلْيائِه وقَمعَ، وفَرَّقَ من شَرِّه ما اجْتَمع، صلَّى الله عليه وعلى صاحِبه أبي بكرِ الَّذِي نَجَمَ نَجْمُ شجاعَتِه يومَ الرِّدَّةِ وطَلَع، وعلى عُمَرَ الَّذِي عَزَّ به الإِسلامُ وامتنَع، وعلى عثمانَ المقتولِ ظلْماً وما ابْتَدَعَ، وعلى عليِّ الَّذِي دحضَ الْكُفْرَ بجهادِهِ وقَمعَ، وعلى جميع آلِهِ وأصحابِه ما سَجَد مُصَلّ وركع، وسلَّم تسليماً.

### ٣٠ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالمِسَاءِ ١- ذِكرٌ يعدلُ عتقَ رقَبةٍ (١):

فَعَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَحُطَّ عَنْهُ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيطَانِ حَتَّى يُصْبِح». الشَّيطَانِ حَتَّى يُصْبِح». الشَّيطَانِ حَتَّى يُصْبِح» . قالَ: فَرأَى رَجُلُّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فيمَا يَرَى

(۱) تَخَيَّلُ أخي الكريم أنَّ بإعْتَاقِكَ رَقبةً وَاحِدَةً تُعْتَقُ مِنَ النَّارِ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ ((خ) ٢٣٨١ ، (م) ٢٤ - (١٥٠٩)) فَكَيْفَ لَو أَعْتقتَ رَقَبَةً فِي الصَبَاحِ وَأُحْرَى فِي المِسَاءِ

النَّائِمُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا عَيَّاش يَرْوِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: «صَدَقَ أَبُو عَيَّاش»<sup>(١)</sup>

وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وحده اللهِ عليه وسلم -: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر، أَوْ مَنَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر، أَوْ مَنَى حَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَى زُقَاقًا (٤) كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَة» (٥)

<sup>(</sup>۱)رواهُ ابن ماجه (۳۸٦۷) باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى،

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> منح: أعطى.

<sup>(</sup>٣) منيحة: هي الناقة يعطيها الرجل ليشربون لبنها وينتفعون من وبرها مدة ثم يردونها إليه، وتسمى الناقة المعطاة على هذا الوجه منيحة.

<sup>(</sup>٤) هدى زقاقا: الزقاق بالضم الطريق يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه.

<sup>(°)</sup> رواهُ أحمد (١٨٥٥٤) وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (١٥٥٥) .

### ٢ - وذِكرٌ يعدلُ عتقَ أَرْبَع رِقَابٍ:

فَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» (١)

<sup>(</sup>۱) رواهُ البخاري (٦٠٤١) باب فضل التهليل، ومسلم (٢٦٩٣) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، واللفظ له.

### - وذِكرٌ يعدلُ عتقَ عَشْرِ رِقَابٍ $^{(1)}$ :

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ فِي شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مَائَةً مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ مَائَةُ يَوْمِ مَائَةً مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ مَائَةُ صَيْبَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ (٣) حسنةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مَائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ (٣)

(۱) تَخَيَّلُ أَخِي الكَريم أَنَّ بإغْتَاقِكَ رَقِبةً وَاحِدَةً تُغْتَقُ مِنَ النَّارِ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ ((خ) ٢٣٨١ ، (م) ٢٤ - (١٥٠٩)) فَكَيْفَ لَو أَعْتقت عَشْرَ رِقَابٍ فِي الصَبَاحِ وَأُخْرَى فِي المِسَاءِ

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> عدل رقبة: أي: مثل عتقها.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> في حرز: أي: في حفظ وصون.

يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إَلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنهُ» (١)

٤-١:(٢) وذِكرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ يُكتبُ به عشرُ حَسَنَاتٍ مُوبِقَاتٍ (٢):
 مُوجِبَاتٍ (٣) وَيُمُحَى به عَشْرُ سَيِّئاتٍ مُوْبِقَاتٍ (٤):

<sup>(</sup>٢٦٩١) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

 <sup>(</sup>۲) عَدَدثُ سَبعَ فَضَائِلَ هُنَا لِقُوْلِ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –
 :" أُعْطِيَ كِمِنَّ سَبْعًا" فِي الحَدِيثِ التَالِي تَحْتَ هَذَا العنْوَانِ

 $<sup>(^{(</sup>r)})$  موجبات: أي: للجنة.

<sup>(</sup>٤) موبقات: مهلكات.

<sup>(°)</sup> على أثر: أي: بَعْد.

مَسْلَحةً (١) يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ لَهُ كَمَّا عَشْرَ صَيِّئَاتٍ كِمَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوحِبَاتٍ (٢) وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوْبِقَاتٍ (٣) وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ (٤)

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَاةِ اللَّهِ صَلَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْغَدَاةِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ الْمُلْكُ، وَلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَعْطِيَ هِنَ سَبْعًا: كُتِبَ لَهُ هِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ مَرَّاتٍ أَعْطِيَ هِنَ سَبْعًا: كُتِبَ لَهُ هِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِي

--

<sup>(</sup>۱) مسلحة: المسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو وسموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر.

<sup>(</sup>٢) موجبات: أي: للجنة.

<sup>(</sup>r) موبقات: مهلكات.

<sup>(</sup>٤) رواهُ الترمذي (٣٥٣٤) ، وقال الألباني: حسن لغيره، صحيح الترغيب (٤٧٣)

عَنْهُ كِينَ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ كِينَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ نَسَمَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ حَافِظًا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَحِرْزًا مِنَ الْمَكْرُوهِ، وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ذَنْبُ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَنَّ الْمَكْرُوهِ، وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ذَنْبُ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ، وَمَنْ قَالَمُنَّ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنَ الْمَغْرِبِ أُعْطِيَ مِثْلُ ذَلِكَ لَلْلَهُ " (١)

١١-١١: وذِكرٌ مَن قاله مِائَتي مَرَّهٍ فِي يَوْمٍ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدُّ كَانَ قَبْلَهُ، وَلاَ يُدْرِكْهُ أَحَدُّ بَعْدَهُ:

فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ

(۱) رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن واللفظ له وقال الألباني: حسن لغيره، صحيح الترغيب (٤٧٥)

قَدِيرٌ، مِائَتِي مَرَّهِ فِي يَوْمٍ، لَمُ يَسْبِقْهُ أَحَدٌّ كَانَ قَبْلَهُ، وَلاَ يُدْرِكُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ، إِلاَّ بِأَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ» (١)

١٣ - وذِكرٌ مَن قاله مِائتي مَرَّهِ فِي يَـوْمٍ لَمْ يُـوافِ أَحَـدٌ مِـنَ
 الخُلائقِ بِمثْل مَا وَاقَ:

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم وَكِمَدِهِ مِائَةَ مَرَّهِ، وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ، لَمْ يُوافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى (٢)

(١) رواهُ أحمد (٦٧٤٠) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (١٥٩١)

<sup>،</sup> الصحيحة (٢٧٦٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رواهُ أبو داود (٥٠٩١) - كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٢٥)

١٤ - وذِكرٌ مَن قاله مِائَتي مَرَّه فِي يَـوْمٍ لَمُ يَأْتِ أَحَـدٌ يَـوْمَ لَمُ يَأْتِ أَحَـدٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْه:

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إَلاَّ أَحَدُ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ» (١)

<sup>(</sup>۱) رواهٔ مسلم (۲۲۹۲) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، أحمد (۸۸۲۱)

٥ - وذِكرٌ مَن قاله فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، خُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ
 كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ:

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمِ اللهِ عَلَيه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ، خُطَّتْ عَنْهُ حُطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ»<sup>(۱)</sup> مِائَةَ مَرَّةٍ بعد صَلَاةِ الصُّبْحِ تَعْدِلُ وَكَرَ سَاعَتَين:

فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ جُويرِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وصلى الله عليه وسلم - حَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا (٢) ثُمُّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ الصُّبْحَ، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الله عليه وسلم -: «لَقَدْ قُلْتُ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَقَدْ قُلْتُ

(١) رواهُ البخاري (٦٤٥) واللفظ له، ومسلم (٢٦٩١)

<sup>(</sup>٢) في مسجدها: أي: موضع صلاتها.

بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَرْنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَةَ لَوَرْنَتْ هُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»(١)

### ١٧ - وَثَلَاثُ كَلِمَاتٍ، مَنْ قَالْهَا إِذَا أَصْبَحَ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ:

فَعَنِ الْمُنَيْذِرِ الْإِفْرِيقِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم عليه وسلَّم - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيَّا، فَأَنَا الرَّعِيمُ لَآخُذَ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الجُنَّةَ وِينَا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَأَنَا الرَّعِيمُ لَآخُذَ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الجُنَّةَ الرَّرِيمَ

\_

<sup>(</sup>۱) رواهٔ مسلم (۲۷۲٦) باب التسبيح أول النهار وعند النوم، واللفظ له، أبو داود (۱۵۰۳) باب التسبيح بالحصى

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> رواهُ الطبرايُّ في الكبير (۸۳۸) ، وصححه الألبايُّ في الصَّحِيحَة: ۲٦٨٦ ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ: ٦٥٧

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلامِ دِينًا ، وَبَمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ "(١) ، وَبِالْإِسْلامِ دِينًا ، وَبَمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ "(١) ، وَبَنْ يُصْبِحُ عَشْراً وحِينَ ١٨ - وَمَنْ صَلَّى على النَّبِيِّ الأَمِينِ حِينَ يُصْبِحُ عَشْراً وحِينَ يُصْبِحُ عَشْراً وحِينَ يُصْبِح عَشْراً وحِينَ يُصْبِح عَشْراً وحِينَ يُصْبِح عَشْراً وَحِينَ يُسِي عَشْراً أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتُهُ يَوْمَ الدِّين:

فعن أبي الدرداء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْراً وحِينَ يُصْبِحُ عَشْراً وحِينَ يُصْبِع عَشْراً أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ "(٢)

(١) رواهُ أبوداود (١٥٢٩) ، وصححه الألبانيُّ في الصَّحِيحَة: ٣٣٤

<sup>(</sup>۲) (حسن:صحيح الجامع:٦٣٥٧)

قال المناوى: "أي تُدركه فيها شفاعةٌ خاصةٌ غير العامة وفي هذا الحديث وما قبله وبعده دلالة على شرف هذه العبادة من تضعيف صلاة الله وتكفير السيئات ورفع الدرجات الربا)

<sup>(۱)</sup> (فتح القدير: ٦٩/٦)

٩ - ٢ : (١) ومِائَةُ تَسْبِيحَةٍ أَفْضَالُ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ (١) ومِائَةُ تَحميدة أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ تَحميدة أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ:

فَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوكِهَا كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ،

(۱) عَدَدتُ أَرْبَعَ فَضَائِلَ هُنا وهي فَضَائِلُ (سُبْحَانَ اللهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ- اللهُ أَكْبَرُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) المِذْكُورَة فِي الحَدِيثِ

<sup>(</sup>٢) الْبُدَنَة: هِيَ نَاقَة أَوْ بَقْرَة، وَلَا تَقَع الْبَدَنَة عَلَى الشَّاة. وَقَالَ بَعْض الْأَثِمَة الْبَدَنَة هِيَ الْإِبِل حَاصَّة، وَيَدُلِّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { فَإِذَا وَجَبَتْ الْأَثِمَة الْبَدَنَة هِيَ الْإِبِل حَاصَّة، وَيَدُلِّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا } سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِعِظَم بَدَهَا، وَإِنَّمَا أُلْحِقَتْ الْبَقَرَة بِالْإِبِلِ بِالسُّنَّةِ، وَهُوَ قَوْله - صلى الله عليه وسلَّم - " بُحْزِئ الْبَدَنَة عَنْ سَبْعَة " وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة " وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة. عون المعبود - (٦ / ٢٦٦)

وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوكِمَا كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ يُحْمَلُ عَلَيْهَا، وَمَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوكِمَا، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوكِمَا، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِائَة رَقَبَةٍ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِهَا، لَمْ يَجِئْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ بِعَمَلٍ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِهَا، لَمْ يَجِئْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ بِعَمَلٍ أَقْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ قَوْلَهُ أَوْ زَادَ " (١)

وعَنْ أُمَّ هَانِئ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ بِي ذَاتَ يَوْمٍ رَسُولُ اللهِ! إِنِّ رَسُولُ اللهِ! إِنِّ وَسُولُ اللهِ! إِنِّ وَسُعُفْتُ - أَوْ كَمَا قَالَتْ - فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ وَأَنَا جَالِسَةٌ، قَالَ: «سَبَّحِي اللهَ مَائَةَ تَسْبِيْحَةٍ، فَإِنَّمَا تَعْدِلُ لَكِ مَائَةَ رَقْبَةٍ تُعْتِقِيْنَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل، وَاحْمَدِي الله مَائَةَ تَحْمِيْدَةٍ تَعْدِلُ لَكِ مَائَةَ فَرَسٍ مُسْرَّجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِيْنَ عَلَيْهَا فِي سَبيلِ اللهِ،

(١) رواهُ الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٦٥٨)

وَكَبِّرِي اللهَ مَائَةَ تَكْبِيرَةٍ فَإِنَّمَا تَعْدِلُ لَكِ مَائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَهَلَّدِي اللهَ مَائَةَ تَكْبِيرَةٍ فَإِنَّمَا ابْنُ خَلَفٍ - الرَّاوِي عَنْ عَاصِمٍ وَهَلَّلِي اللهَ مَائَةَ تَمْلِيلَةٍ». قَالَ ابْنُ خَلَفٍ - الرَّاوِي عَنْ عَاصِمٍ -: أَحْسبهُ قَالَ: «تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضَ، وَلاَ يُرْفَعُ يَوْمَئذٍ لاَّحْدِ عَمَلٌ إِلاَّ أَنْ يَأْتِي بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ» (١)

٢٢-٢٢: وَدُعَاءٌ مَنْ قَالَهُ حِينَ يُصْبِحَ، وَحِينَ يُسْبِعَ. مَرْتِنَ يُمْسِى ثَلاَثَ مَرَّاتِ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَء ولَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ:

فَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم ثَلاَث مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حِتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَمَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَث مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حِتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَمَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَث مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِى»(٢)

<sup>(</sup>۱) رواهُ أحمد (۲٦٧٩) ، واللفظ له، ابن ماجه (٣٨١٠) باب فضل التسبيح،وحسنه الألباني في الصحيحة (١٣١٦) .

<sup>(</sup>۲) أَبو داود (٥٨٨) باب ما يقول إذا أصبح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢١٨٠-٢٤٢٦)

وعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بْنَ عَفَّانَ يُقُولُ « مَا مِنْ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اللهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ » (١) . قَالَ وَكَانَ أَبَانُ قَدْ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مِنَ الْفَالِحِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ مَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ مَا تَنْظُرُ إِلَى اللهِ فَلَا إِنَّ الْحُدِيثَ كَمَا قَدْ حَدَّثُتُكَ وَلَكِنِي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِى اللهُ عَلَى قَدَرَهُ .

(۱)رواهُ ابن ماجة (٣٨٦٩)- كتاب الدعاء - باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣١٣٤)

### ٥٧ - وَدُعَاءٌ مَنْ قَالَهُ حِينَ يُمْسِى ثَلاَثَ مَرَّاتِ لَمْ تَضُرَّهُ حَيَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ:

فَعَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَدَغَتْ عَقْرَبٌ رَجُلاً فَلَمْ يَنَم لَيْلَتَهُ، فَقِيْلَ للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ فَلاَناً لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ حِينَ فَلاناً لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ حِينَ أَمْسَى: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ، مَا ضَرَّةُ لَمْ عَقْرَبٍ حَتَى يُصْبِح» (١)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِى: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ مَنْ شَرِّ مَا حَلَقَ - ثَلاَثَ مَرَّاتِ - لَمْ تَضُرَّهُ حَيَّةٌ إِلَى الصَّباَح»(٢)

(۱) رواهُ مسلم (۲۷۹) باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، وابن ماجه (٣٥١٨) باب رقية الحية والعقرب

<sup>(</sup>۲) ابن حبان (۱۱۸) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الجَامِعِ الجَامِعِ (۲٤۲۷)

### ٢٦ - وَدُعَاءٌ مَنْ قَالَهُ مِن لَيْلِ أَوْ نَحَارٍ وَمَاتَ دَحَلَ الْجُنَّةَ:

فَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ « سَيِّدُ الإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لاَ إِلَهَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ « سَيِّدُ الإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، حَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ اسْتَطَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوهُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوهُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوهُ لَكَ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ عَلَى وَأَبُوهُ لَكَ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ عَلَى وَأَبُوهُ لَكَ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ » . قَالَ « وَمَنْ قَالْهَا مِنَ النَّهْإِ الْجُنَّةِ ، وَمَنْ قَالْهَا مِنَ اللَّيْلِ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَمَنْ قَالْهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُونَ هُونَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَمَنْ قَالْهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَمَنْ قَالْهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُونَ ثَهُ وَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَمَنْ قَالْمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُونَ ثَهُ مُ الْ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَمَنْ قَاهُمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَمَنْ قَاهُمَا مِنَ اللَّيْلِ الْعَنْ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَمَنْ قَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَمَنْ قَاهُو مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَمَنْ قَاهُو مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَمَنْ قَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَمَنْ قَاهُ مِنْ أَهْلِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِ الْمُؤْمِ مِنْ أَهُولَ الْمُؤْمِ مِنْ أَهُولُ اللهُ الْمُؤْمِ مِنْ أَلْهُ اللهُ الْمَنْ اللهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمِ مِنْ أَلْهُمُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱)رواهُ البخاري (٦٣٠٦) - كتاب الدعوات - باب أفضل الاستغفار وقوله تعالى استغفروا ربكم

٢٧ - وَآيةٌ مَنْ قَرَأَهَا حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي حُفِظَ مِنَ
 الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ:

فعَنْ مُحَمَّدِ بن أُبِيِّ بن كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرْنٌ مِنْ تَمْرِ ، فَكَانَ يَنْقُصُ ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا هُـوَ بدَابَّةِ شِبْهِ الْغُلامِ الْمُحْتَلِمِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ ، فَقَالَ : مَا أَنْتَ ، حِنِّيٌ أَمْ إِنْسِيٌّ ؟ ، قَالَ : لا بَلْ حِنِّيٌ ، قَالَ : فَنَاوِلْنِي يَدَكَ ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ ، فَإِذَا يَدُهُ يَدُ كُلْبٍ ، وَشَعْرُهُ شَعْرُ كُلْبٍ ، قَالَ : هَكَذَا حَلْقُ الْجِنِّ ، قَالَ : قَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ مَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَشَدُّ مِنِّي ، قَالَ : فَمَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّكَ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ ، فَجِئْنَا نُصِيبُ مِنْ طَعَامِكَ ، قَالَ : فَمَا يُنْجِينَا مِنْكُمْ ؟ قَالَ : هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ : ( اللَّهُ لا إِلَّهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم ..... ) (١) مَنْ قَالَمًا حِينَ يُمْسِي أُحِيرَ مِنَّا حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ أُحِيرَ مِنَّا حَتَّى يُمْسِيَ ،

<sup>(</sup>١) [البقرة : ٥٥٥]

فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « صَدَقَ الْحُبَيثُ »(١).

### ٢٨-٢٩: وآيتَانِ مَنْ قَرَأَ بَمِما فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْآيَتَانِ مِنْ آحَرِ سُورَة الْبَقَرَة مَنْ قَرَأَ بَهما فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»(٢)

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَب كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ حَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهُمَا شَيْطَانُ» (٣)

(١) رواهُ الطبرانيُّ في الكبير (٥٤١) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٦٦٢)

<sup>(</sup>٢) صحيح: متفق عليه وهو في المشكاة برقم: ٢١٢٥

<sup>(</sup>٣) صحيح: صحيح الترغيب:١٤٦٧

## ٣٠ وَتَلَاثُ سُورٍ مَنْ قَرَأَهَا حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي كَفَتَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ:

فعَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ حَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى كُنَا فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ : « أَصَلَّى تُمْ » . فَلَمْ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى كُنَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ : « أَصَلَّى تُمْ » . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ « قُلْ » . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمُّ قَالَ « قُلْ » . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمُّ قَالَ « قُلْ » . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمُّ قَالَ « قُلْ » . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمُ قَالَ « قُلْ » . فَلَمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَقُولُ قَالَ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِين تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرًاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » (١)

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١)رواهُ أَبو داود (٥٠٨٢) - كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبح وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٥٠٨٢)

#### وأُخِيراً

إن أردت أن تحظى بمضاعفة هذه الأجور والحسنات فتذكر قول سيد البريات: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ»(١) فقل سيد البريات: «مَنْ دَلَّ على هذا الخير واتقاه، سواء بكلمة أو موعظة ابتغي بها وجه الله، كذا من علقها على بيت من بيوت الله، ومن طبعها رجاء ثوابها ووزعها على عباد الله، ومن بثها عبر القنوات الفضائية، أو شبكة الإنترنت العالمية، ومن ترجمها إلى اللغات الأجنبية، النتفع بها جميع الأمة الإسلامية، ويكفيه وعد سيد البرية: «نَضَّرَ اللهُ المُرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّعَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَنْسَ بِهَقِيهِ»(١)

(۱) رواه مسلم:۱۳۳

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع: ٦٧٦٤

أموت ويبقى كل ماكتبته فياليت من قرأ دعا ليا عسى الإله أن يعفو عنى ويغفر لى سوء فعاليا كتّبَهُ

> أبو عبد الرحمن أحمد مصطفى dr\_ahmedmostafa\_CP@yahoo.com

(حقوق الطبع لكل مسلم عدا مَن غيَّر فيه أو استخدمه في أغراض تجارية)

\* \* \* \*

### الفِهْرِسُ

| ئَقْدِمَةً                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ٣                                                                                                                     |
| <b>١</b> ـــ ذِكرٌ يعدلُ عتقَ رقَبةٍ <sup>0</sup> :                                                                                                                                |
| ٧ – وذِكرٌ يعدلُ عتقَ أَرْبَعِ رِقَابٍ:                                                                                                                                            |
| ۳– وذِكرٌ يعدلُ عتقَ عَشْرِ رِقَابٍ $^0$ :                                                                                                                                         |
| ٤-٠١:٥ وذِكرٌ عَشْرَ مَوَّاتٍ يُكتبُ به عشرُ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ ٥ وَيُمحَى با<br>عَشْرُ سَيِّناتٍ مُوْبِقَاتٍ٥:                                                                  |
| ١ ١ – ٢ ١ : وذِكرٌ مَن قاله مِائَتي مَرَّهِ فِي يَوْمٍ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ، وَلاَ يُدْرِكُ<br>ُحَدٌ بَعْدَهُ:                                                   |
| ١٣ – وذِكرٌ مَن قاله مِائَتي مَرَّهِ فِي يَوْمٍ لَمْ يُوافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلاَئِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى                                                                           |
| £ 1 – وذِكِرٌ مَن قاله مِائَتِي مَرَّهٍ فِي يَوْمٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَا<br>ِهِ، إَلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ: |
| ه ۱ – وذِكرٌ مَن قاله فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، خُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَا<br>لْبُحْر:لْبُحْر:                                                        |

| <ul> <li>٩ وأَرْبُعُ كَلِمَاتٍ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بعد صَلاةِ الصُّبْحِ تَعْدِلُ ذِكْرَ سَاعَتَينِ: . ١٢</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧ - وَثَلَاثُ كَلِمَاتٍ، مَنْ قَالِهَا إِذَا أَصْبَحَ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ:٣                                 |
| ١٨– وَمَنْ صَلَّى على النَّبِيِّ الأَمِينِ حِينَ يُصْبِحُ عَشْراً وحِينَ يُمْسِي عَشْراً أَدْزَكَتْهُ             |
| شَفَاعَتُهُ يَوْمَ الدِّين:شَفَاعَتُهُ يَوْمَ الدِّين                                                             |
| ٧-٢٢-١ ومِائَةُ تَسْبِيحَةٍ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ ( وَمِائَةُ تحميدة أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ               |
| فَرَسٍ ومِائَةُ تَكبيرةٍ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ:١٦                                                 |
| ٢٣–٢٤: وَدُعَاءٌ مَنْ قَالَهُ حِينَ يُصْبِحَ، وَحِينَ يُمْسِى ثَلاَثَ مَرَّاتِ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ            |
| بَلاَء وَلَمْ يَضُوَّهُ شَيْءٌ:                                                                                   |
| ٥٧ - وَدُعَاءٌ مَنْ قَالَهُ حِينَ يُمْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتِ لَمْ تَضُرَّهُ حَيَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ: ٢٠               |
| ٢٦ – وَدُعَاءٌ مَنْ قَالَهُ مِن لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَمَاتَ دَخَلَ الجُنَّةَ:٢١                                   |
| ٢٧ – وَآيَةٌ مَنْ قَرَأَهَا حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي حُفِظَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: . ٢٧              |
| ٢٩-٢٨: وآينتَانِ مَنْ قَرَأَ بِمِما فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ:٢٠                                                     |
| • ٣- وَثَلَاثُ سُورٍ مَنْ قَرَأَهَا حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي كَفَتَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: . ٢٤              |
| وَأَخِيراً                                                                                                        |
| الفِهْرِسُ ٧٧                                                                                                     |